لَنَ تَنَا لُوا اَلْبِرَّ حَتَّى نُنُفِقُواْ مِمَّا يَجُبُّونَ ۖ وَمَا نُنفِقُواْ مِن شَيْءَءِ فَإِنَّ أَلَّنَهَ بِهِ عَلِبُمٌ ۞ كُلُّ الطُّعَامِ كَانَ حِلَّا لِلِّنَاجِ إِسْرَآءِ بِلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآءِ بِلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَ مِن قَبْلِ أَن تُنَزُّلُ أَلتَّوْرِلِيُّهُ ۚ قُلُ فَا تُواْ بِا لَنَّوْرِلِيةِ فَاتَّلُوْهَا ۚ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ فَمَن إِفَ تَرِيْ عَلَى أَلْلَهِ إِلْكَ ذِبَ مِنْ بَعُدِ ذَا لِكَ فَأُوْلَإِكَ هُمُ الظَّالِمُونَّ ۞ قُلْ صَدَقَ أَلْتَهُ فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ أَلْمُشَرِكِينَ ۞ إِنَّ أُوَّلَ بَبُتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلنِّكِ بِبَكَةَ مُبَدْرَكًا وَهُدًى لِلْعُالَمِينَ ۞ فِيهِ ءَايَكُ بَيِّنَكُ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمٌ وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنًا وَلِلهِ عَلَى أَلْنَاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ إِسۡتَطَاعَ إِلٰيَهِ سَبِيكُ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ أَلَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۞ قُلْ يَنَأَهُلَ الْكَكِنَكِ لِمْ تَكُفُرُونَ بِنَايَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدُعَلَىٰمَا نَغُمُلُونَ ۞ قُلُ يَكَأَهُمُلَ أَلَكِنَكِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنِسَبِيلِ إِللَّهِ مَنَ-امَنَ تَبَغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمُ شُهُدَاءٌ وَمَا أَللَّهُ بِغَلِفِلِعَمَّا تَعَمُلُونَ ۞ يَكَأَيُّهُمَا أَلَدِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ أَلَدِينَ اُوتُوا اللَّهِ تَبْ يَرُدُ وَكُمْ بَعُدَ إِيمَانِكُمْ صَافِينَ ۞ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ ثُنَّلِىٰ عَلَيْكُرُو ٓ ءَايَنتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ، وَمَنْ يَعَتَصِم بِاللَّهِ فَقَدُ هُدِي إِلَىٰ صِرَطِ مِّسْتَقِيمٌ ۞ يَكَأَيُّهُمَا أَلْذِينَءَامَنُواْ اِنَّـٰقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُفِتاتِه ِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْكُم مُّسَلِمُونَ ۞

### ألثمن الثاني من الحزب السابع

وَاعْنَصِمُواْ بِحَبَلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَانَفَرَقُواْ وَاذَكَّرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَإِذْ كُنتُمُو أَعُدَ آءً فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَعَتُهُ بِنِعُمَتِهِ ۗ إِخُوانَا ۗ وَكُنْتُمُ عَلَىٰ شَفَاحُفُرَةٍ مِنَ ٱلْبَارِ فَأَنْقَاذَكُمُ مِنْهَا ۗ كَذَا لِكَ يُبَبِّنُ أَلَّهُ لَكُوءَ ءَايَانِهِ عَلَيْكُمُ تَهَٰتَدُونَ ۗ ۞ وَلْتَكُن مِنكُمُ وَ أُمُّنَّةُ يَدَّعُونَ إِلَى أَكْخَلِرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوَنَ عَنِ الْمُنْكَرِّ وَأَوْلَإَكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَّ ۞ وَلَا نَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَ تَرْقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعُدِمَاجَآءَهُمُ ۖ ٱلْبَيِّنَكُ ۗ وَأَوْلَلَّإِكَ لَهُ مُعَذَابُ عَظِيمٌ ۞ يَؤَمَ تَبُيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسَوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا أَلْذِينَ السَوَدَّتَ وُجُوهُهُمُ وَأَكَفَرَتُمُ بَعَدَ إِيمْنِكُو فَذُوقُواْ اَلْعَذَابَ عِمَا كُنْتُمْ تَكَفُرُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ اَبُهَضَّتُ وُجُوهُ لِهُمْ فَفِع رَحْمَةِ إِللَّهُ فَهُمْ فِنِهَا خَلِلدُونٌ ۞ تِلْكَ ءَايَٰتُ اَللَّهِ نَنْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا أَللَّهُ يُربِدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ۗ ۞ وَبِيهِ مَالِجَ إِلسَّمَاوَ تِ وَمَالِهِ إِلْارْضِ ۗ وَإِلَى أَلْتَهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ ١ كُنتُم خَيْرَ أَمَّة الْحَرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُـرُونَ بِالْمَعَرُوفِ وَنَنْهَوَنَ عَنِ الْمُنكَورِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوَ امَنَ أَهَلُ اللِّي تَنِي لَكَانَ خَيْرًا لَمُّ مِّ مِّنْهُمُ اللُّومِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الفَاسِقُونَ ١٠ لَنْ يَضُرُّوكُمُ ۗ إِلَا آأَذَى وَإِنْ يُفَاتِلُوكُمُ بُوَلُّوكُمُ اللَّادَ بَارَّ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَّ ۞ ضُرِبَتَ عَلَيْهِمُ اللَّهِ لَّهُ أَيْنَ مَا ثُفِّتِ فُوَّا إِلَّا بِحَبُلِ مِنَ أَللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ أَلْتَ اسِ وَبَآءُ و بِغَضَبِ مِّنَ أَلْلَهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمُسَكَّنَةُ ۖ ذَا لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكَفُرُونَ بِئَايَتِ اللَّهِ وَيَقَـٰتُكُونَ أَلَا نَبِئَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَا لِكَ عِمَا عَصَواْ قَرَكَانُواْ يَعُتُدُونَ ٥

## الثمن الثالث من الحزب السابع

لَيْسُواْ سَوَآءٌ مِنَ اَهُلِ الكِينَكِ أُمَّةُ ۚ قَآمِتُ أَيَتُلُونَ ءَ ايَكِ اللَّهِ ءَانَآءَ أَلْيَلِ وَهُمُ يَشْجُ دُونَ ﴿ يُومِ نُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَامُرُونَ بِالْمُعُرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأَوْلَإِكَ مِنَ أَلْصَلْحِينٌ ﴿ وَمَا تَفَعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَنَ تُكُفِّرُ وَهُ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ بِالْمُتَّفِينَ ۗ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَنَرُواْ لَنَ تُعَنِّنِيَ عَنْهُمُو ٓ أَمَّوَا لَهُـُمْ وَلَا ٓ أَوَّ لَا ۗ أَوَّ لَا ۗ مِّزَ أَلْتَى شَـٰيًا ۗ وَأَوْ لَإِكَ أَصْحَابُ النِّارِهُمُ فِبِهَا خَالِدُونَ ۗ ۞ مَثَلُمَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ الْحَيَوْةِ الدُّنْيِا كَمَثَلِ رِيجِ فِبهَاصِرُّ اَصَابَتُ حَرِّثَ قَوْمِ ظُلَوًا أَنْفُسَهُمْ فَأَهَلَكَتُهُ وَمَاظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِكِنَ آنفُسَهُمُ يَظُلِمُونٌ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلَذِبنَ ءَامَــنُوا ۗ لَاتَنَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُرُ لَا يَالُونَكُرُ خَبَا لَا وَدُّواْ مَاعَنِتُمٌّ قَدُ بَدَتِ اللَّبْغُضَآءُ مِنَ اَفُواهِمٍ وَمَا يَخُفِّخ صُدُ ورُهُمُ وَ الْكُبِّرُ " قَدُ بَـيَّنَّا لَكُمُ الْاِيَاتِ إِن كُنتُمُ تَعَـقِلُونٌ ۞ هَٱنـنُمُۥ أُولَاءَ تَجِبُّونَهُ مُ وَلَا يُحِبُّونَكُمُ وَتُومِنُونَ بِالْكِتَبِ كُلِّهِ عَوَادِاً لَقُوكُرُ قَالُوّا ءَامَنَّا وَإِذَاخَلُواْ عَضُواْ عَلَيْكُرُ اللَّانَا مِلَ مِنَ أَلْغَيْظِ قُلِ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمُ ۚ وَإِنَّ أَلَّكَ عَلِبُمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ ١ إِن تَمَسَسَكُرُ حَسَنَةٌ نَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبَكُرُ سَيِّئَةٌ يَفُرَحُوا ١ بِهَا وَإِن تَصَابِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضِرُكُمُ كَذُهُمُ شَيًّا إِنَّ أَلَّهَ عَمَا يَعَلَّمُ لُونَ مُحِيطُّ ٣ وَإِذْ غَدَوْتَ

# الثمن الرابع من الحزب السابع

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنَ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُومِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِـتَالِ ۗ وَاللَّهُ سَـمِيعٌ عَلِيـهُ ۗ ٣ إِذْ هَمَّت طَآبِفَتَانِ مِنكُورَةِ أَن تَفُشَكَلا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَ ۗ وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَتُوَكُّلُ الْلُوْمِنُونَ ۞ وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ أَلَّهُ بِبَدِّرٍ وَأَنْتُمُوهَ أَذِلَّهُ ۚ فَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكِّرُونَ ۞ إِذْ تَقَوُلُ لِلْمُومِنِينَ أَلَنُ تَكَفِيكُوهَ أَنْ بُمُدَّكُرُ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالْفِ مِنَ الْمُلَإِّكُةِ مُنزَلِينَ ۞ بَلِيٓ إِن تَصَبِرُواْ وَنَتَـٰقُواْ وَيَاتُوكُمْ مِن فَوَرِهِمُ هَـٰلـٰذَا يُمْدِدُكُورَبُّكُمُ بِحَمِّسَةِ ءَالَّفِ مِنَ أَلْمُلَإِّكَةِ مُسَوَّمِينَ " اللهُ المُلَاِّكَةِ مُسَوَّمِينَ " وَمَاجَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَرِي لَكُرُ وَلِنَطَمَيِنَّ قُلُوبُكُرْ بِهِ ۗ وَمَا أَلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۞ اليَقُطَعَ طَرَفًا مِنَ أَلَذِينَ كَفَرُوٓا أَوۡ يَكُبِتَهُمۡ فَيَنقَالِبُواْ خَآبِبِينَ ۞ لَيُسَلَكَ مِنَ ٱلاَمْرِ شَكَاءُ أَوۡ يَتُوبَ عَلَيْهِمُۥ أَوۡ يُعَاذِّ بَهُمۡ فَإِنَّهُمُ ظَالِمُونَ ۗ ۞ وَلِلهِ مَا فِي أَلْسَكُواتِ وَمَا فِي أَلَارُضٌ يَغُ فِرُ لِمَنَ يَنَكُ أَهُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ۞ يَــَاأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَ امَنُواْ لَا تَاكُلُواْ الرِّبَوْاْ أَضَعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ۞ وَاتَّغُوا النَّارَ اللَّهِ أَعِدَّ ثُ لِلْكِفِرِينَ ۞ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ۗ ۞

سَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغُـفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَـرْضُهَا ٱلسَّمَاوَاتُ وَ الْا رْضُ أَعُدَّتُ لِلْكُتَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَاظِينَ ٱلْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ إِلنَّاسُّ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينُّ ۞ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَخِشَةً اَوَ ظَامَنُوٓا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللَّهَ فَاسْتَغُـ فَرُواْ لِذُنُو بِهِمَّ وَمَنَ يَغُوْزُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنَّهُ وَلَمَ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَـَاوُا وَهُـمُ يَعُـلَمُونَ ١٠ أَوُلَإِكَ جَزَآؤُهُم مَغَفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِـمْ وَجَنَّكُ تَجُرِكِ مِن تَحَيْتِهَا أَلَانْهَارُ خَالِدِينَ فِيـهَا وَنِعُــهَ أَجُرُ ۚ الْعَلْمِلِينَ ۞ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُــنَنُ ۗ فَسِيرُواْلِفِ إِلَارُضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةً الْمُنْكَذِّبِبِنَّ ۞ هَـٰذَا بَيَـَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُـٰدًى وَمَوْعِظُةٌ لِلْنُتَقِينَ ١ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْنَ نُواْ وَأَنْتُمُ الْأَعْلُونَ إِن كَنتُم مُّومِنِينَ ۞ إِنَّ بَمَسَسَكُم وَوَرْحٌ فَقَدُ مَسَّ أَلْقُومَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ أَلَايَّامُ نُدَاوِلْهَا بَيْنَ أَلْنَاسٌ وَلِيَعْلَمَ أَلْلَهُ ۖ الذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُرُ شُهَدَآءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ٣ وَ الْبُهُوِ صَ أَلْلُهُ الذِينَ وَ امَنُواْ وَالْمَعُقَ أَلْكِفِرِينٌ ١ أُمَّ حَسِبُتُمُ وَأَنَ تَدْخُلُوا أَكْبَتَّةَ وَلَمَّا يَعُلُمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلْهَدُواْ مِنكُرُ وَيَعْلَمَ أَلْصَّابِرِينَ ١ ﴿ وَلَقَادُ كُنْتُمْ غَنَّوْنَ أَلْمُوُتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوُهُ ۗ فَقَدَدُ رَأَيْنُمُوهُ وَأَنْتُمُ نَنظُرُونً ۞ وَمَا خُعَدُ

#### الثمن السادس من الحزب السابع

desirales interior establishes in

وَمَا كُؤَلَا إِلَّا رَسُو لِـ قَلَ خَلَتْ مِن قَبَلِهِ إِلرُّسُلُ أَفَايْنِ مَاتَ أَوْقُتِلَ إِنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُرُ وَمَنَّ يَنقَالِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنَّ يَضُرَّ أَلَّهَ شَيئًا وَسَيَجُزِكِ أَللَّهُ أَلشَّلَكِمِ بِنَّ ۞ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُونَ إِلَّا بِإِذْ زِلِلِّكَ كِتَابًا مُوَجَّلًا وَمَن ۗ يُبُردُ ثُوَابَ أَلدُّنْيانُوتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يَبُرِدُ ثَوَابِ أَلَاخِرَةِ نُوتِهِ مِنْهَا وَسَنَجُنِكِ الشَّكِيرِينَ ١٠٥ وَكَأَيِّن مِن لِبُهِ وَ فُتِلْ مَعَهُ و رِبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَـنُوا لِمَا أَصَابَهُ مَلِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اَسْتَكَانُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينُ ١ وَمَا كَانَ قَوْلَهُ مُوَ إِلَّا أَنَ قَا لُواْ رَبَّنَا إَغْفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّنَ آقُدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى أَلْقَوُمِ إِلْكِي فَابْلِهُمُ أَلَّهُ ثَوَابَ أَلدُنيا وَحُسُنَ ثَوَابِ إِلاَخِرَةٌ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحُسِنِينَ ٥ يَــَا أَيُّهَا أَلَذِينَ ءَ امَــنُوٓا إِن تُطِيعُوا ۖ الَّذِينَ كَفُرُواْ يَرُدُّ وكُمْ عَلَىٰٓ أَعَقَابِكُمْ فَتَنقَالِبُواْ خَلِيرِينَ ۗ بَلِ أِللَّهُ مَوْلِيكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِ بن ﴿ ۞ سَنُلْقِ فِي قُلُوبِ الذِينَ كَفَرُواْ الرُّيْتَ الْشُوبِ الذِينَ كُواْ بِاللَّهِ مَا لَمَّ يُنَزِّلُ بِهِ عَ سُلْطَلْنَا وَمَأْبُولِهُمُ الْنَارُّ وَبِيسَ مَـ ثُوكَى أَلظَّالِمِينٌ ۞ وَلَقَدُ صَدَ قَكُمُ اللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُ مَ بِإِذْ نِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمُ وَ تَنَازَعْتُ مُرْفِطِ الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمُ مِنْ بَعَدِ مَا أَرِيْكُم مَّا تُحُيِّبُونَ مِنكُم مَّنُ يُرِيدُ الدُّنْبِ وَمِنكُم مِّنْ يُرِيدُ اللَّخِرَةً شُكَّمَ صَرَفَكُم عَنْهُمُ لِيَتَتَلِيَكُمُ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمُ وَاللَّهُ ذُو فَضُلِ عَلَى أَلْمُؤْمِنِينَ ٥ إِذْ تُصْعِدُونَ

## الثمن السابع من الحزب السابع

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا نَلُؤُونَ عَلَىٰٓ أَحَـَدٍ وَالرَّسُولُ يَدُعُوكُمْ فِي أَخْبِرليكُمْ فَأَثَلْبَكُمْ غَمَّا بِغَيْمِ لِكَيْلَا تَحْزَنُواْ عَلَىٰمَا فَ اتَكُورُ وَلَا مَا أَصَلِكُ مُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ عَا تَعَمَّلُونَ ٥ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمُ مِن بَعْدِ الْغَنَمِ أَمَنَةً نَعُاسًا يَغُشِي طَآبِفَةً مِنكُرُ وَطَآبِفَةُ ۚ قَدَ اَهَ مَتَهُمُ وَ أَنْفُسُهُمُ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ أَنْحَقِ ظَنَّ أَنْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلَ لَّنَا مِنَ أَلَامُ رِمِن شَحَّءٍ قُلِ إِنَّ أَلَامُرَكُلَّهُۥ لِلهِّ يُحَفُّونَ فِي ۖ أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبُدُونَ لَكَّ يَقُولُونَ لَوَكَانَ لَنَامِنَ أَلَامُرِ شَيَّءٌ مُّاقُتِلْنَا هَلَهُنَا قُللُّوكُنتُمّ فِي بُهُوتِكُمْ لِلْبَرَزَ أَلذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتَلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمُ وَلِيَبْتَلِيَ أَللَّهُ مَا فِي صُدُ ورِكُرُ وَ لِبُمِّحِيِّصَمَا فِي قُلُوبِكُرُ ۖ وَاللَّهُ ۗ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِّ ۞ إِنَّ أَلَدِينَ تَوَلُّواْ مِنكُرْيَوْمَ الْتَـقَى أَنْجَمْعَانِ إِنَّمَا إَسْتَنَزَلَّهُمُ أَلشَّ يُطَانُ بِبَعْضِ مَاكَسَبُواْ وَلَقَدُ عَفَا أَلَّهُ عَنْهُمُ وَ ۚ إِنَّ أَلَّهَ غَفُوزُ حَلِيمٌ ١ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَنَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمُ وَإِذَا ضَرَبُواْ فِي إِلَارْضِ أُو كَانُواْ غُنَّكِي لُوكَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجُعَلَ أَللَّهُ ۚ ذَا لِكَ حَسُرَةً لِهِ قُلُوبِهِ مِنَّ وَاللَّهُ بُكِحِ ء وَبُمِيتُ وَاللَّهُ نِمَا نَعَ مَلُونَ بَصِ يُرُّ ۞ وَلَهِن قُتِلْتُمْ لِفُ سَبِيلِ إِللَّهِ أُوِّمِنُّ مَ لَمَغُفِرَةٌ مُنَّ أَللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَمَيْرٌ مِمَّنَا ثَجُمَعُونَ ٣ وَلَهِن مِّتُّمُ ۚ أَوَ قُتِلْتُم ۚ لَإِلَى أَللَّهِ تَخَشَرُونَ ۗ ۞ فَبِهَا رَحْمَة مِنَ أَللَّهِ لِننَ لَهُمُ ۚ وَلَوَ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظً أَلُقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعَفُ عَنُهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَكُمُ وَشَاوِرُهُمُ لِهِ أَلَامَرٌ فَإِذَا عَزَمَتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى أَللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ الْمُتُوكِكِلِينَ ۞ إن بَنصَةِ كُمُ

إِنَّ بَنْصُرَّكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُوٌّ وَإِنْ يَخَذُ لَكُوٍّ فَنَن ذَا أَلْدِ حَيَنْصُرُكُمُ مِنْ بَعْدِيِّهِ وَعَلَى أَلَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ لِلْمُومِنُونَ ۞ وَمَاكَانَ لِنَجِءَ وَآنَ يُعَلَّ وَمَنُ يَغُلُلُ يَاتِ نِمَا غَلَّ يَوْمَ أَلْقِيَـٰامَةِ ثُمَّ ثُوَ فِي كُلُّ نَفَيْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٥ أَفْيَنِ إِتَّبَعَ رِضُوانَ أَللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ أَللَّهِ وَمَأْوِّكُ جَهَنَّكُمٌ وَبِهِسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ هُمْ دَرَجَكُ عِنْدَ أَلْتَهُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ إِمْكَ يَعُ مَلُونٌ ١٠ لَقَدُ مَنَّ أَللَّهُ عَلَى أَلْمُومِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِ مُ رَسُولًا مِّنَ أَنفُسِهِمْ يَتُلُواْ عَلَبُهِمُ وَءَايَانِهِ ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَابَ وَالْحِكُمَةَ وَإِنكَانُواْ مِن قَبَـلُ لَغِ ضَكَلِ ثُمِدِينٌ ۞ اَوَكَتَا أَصَابَتُكُمُ مُصِيبَةٌ قَدَ اَصَبْتُم مِّثَلَيْهَا قُلْتُمُ وَأَنِي هَالَا قُلُ هُوَ مِنُ عِندِ أَنفُسِكُمُورَ إِنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَكَّءٍ قَدِيثُر ٣ وَمَآ أَصَابَكُمُ يَوُمَ النَّقَى أَلْجَمَعَانِ فَبِإِذْ نِ اللَّهِ وَإِلَيْعَالَمَ الْمُؤْمِنِينَ ١ وَلِيَعُلَمَ أَلَذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَمُمْ تَعَالَوْاْ قَانِلُواْ فِي سَبِيلِ اِللَّهِ أوِإِدُ فَعُواْ قَالُواْ لَوَنَعَـٰ لَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعُنَكُمُ ۖ هُـمَ لِلْكُفْرِ بَوُمَ إِذْ اَقْرَبُ مِنْهُ مِ لِلاِ عَلَنَّ يَقُولُونَ بِأَفُواهِ هِم مَّا لَيَسَ فِي قُلُوبِهِمَّ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا يَكُمْنُونَ ۞ أَلذِيزَ ۖ قَالُواْ لِإِخُوَانِهِمَ وَقَعَدُواْ لُوَ اَطَاعُونَا مَا قُـتِلُواْ قُلُ فَا ذَرَهُ واْعَنَ اَنفُسِكُمُ المُؤْتَ إِن كُنتُمُ صَادِقِينٌ ۞ وَلَا تَحَسِبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ أَمُّواتَا آبِلَ احْبَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ١ فَرِجِينَ عِمَآءَ ابْنِيهُمُ أَلِنَّهُ مِن فَصَلِهِ وَيَسَتَبُشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمُ يَلِّحَقُواْ بِهِم مِّنَ خَلَفِهِمُوٓ أَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ مَ بَحْنَ نُونَ ۗ ۞